ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

(١) كَانَ لِرِجُلِ بَحِيلٍ سَيِّى الطَّباع ، زُوجَةٌ طَيِّبةٌ قَنوع ، تَرضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَها ، وتُحافِظُ على زُوجِها وبَيتِها ، فترعَى بَيتَها ، وتُشرِفُ على رِعايَةِ الأغْنامِ والدَّواجِن ، الَّتى فترعَى بَيتَها ، وتُشرِفُ على رِعايَةِ الأغْنامِ والدَّواجِن ، الَّتى جاءَ بها زوجُها فَى حَديقة الدَّار .

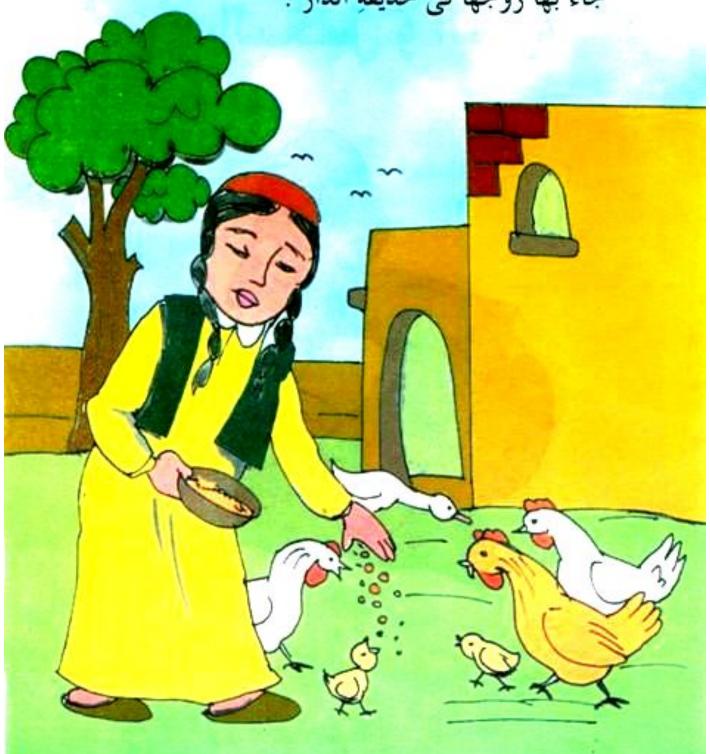

(٢) وفي يَوم جاءَت أَمُّ الزَّوجَةِ لزِيارَتها ، والاطمئنانِ عَلَيها ، وسألتها فقالت : يا ابْنتي . . أرى أنَّ صِحَّتَكِ لَيْسَتْ على ما يُرام ، ووَجهُك أصْبَح شاحِبًا جِدّا ، وبَدا جَسدُكِ يَهزُل . . هَل أَنْتِ مَريضَة ؟



(٣) قَالَت الزَّوجَةُ بِاكِيَة: لا يَا أُمِّى.. لستُ مَريضَة، ولكنّى جائعة، ولم أذُق الطَّعامَ مُنذُ الأمْس، فزَوجى بَخيل ولكنّى جائعة، ولم أذُق الطَّعامَ مُنذُ الأمْس، فزَوجى بَخيل جدّا، ويُحرِّمُ على أَنْ آكُل أَى شَيء بدون إذن مِنه.. وهَكذا منذُ أَنْ تَزوَّجَنَى. قالتِ الأَمُّ في دَهشَة: لقد مُكرَمَه وهَكذا منذُ أَنْ تَزوَّجَنَى. قالتِ الأَمُّ في دَهشَة: لقد مُكرَمَه

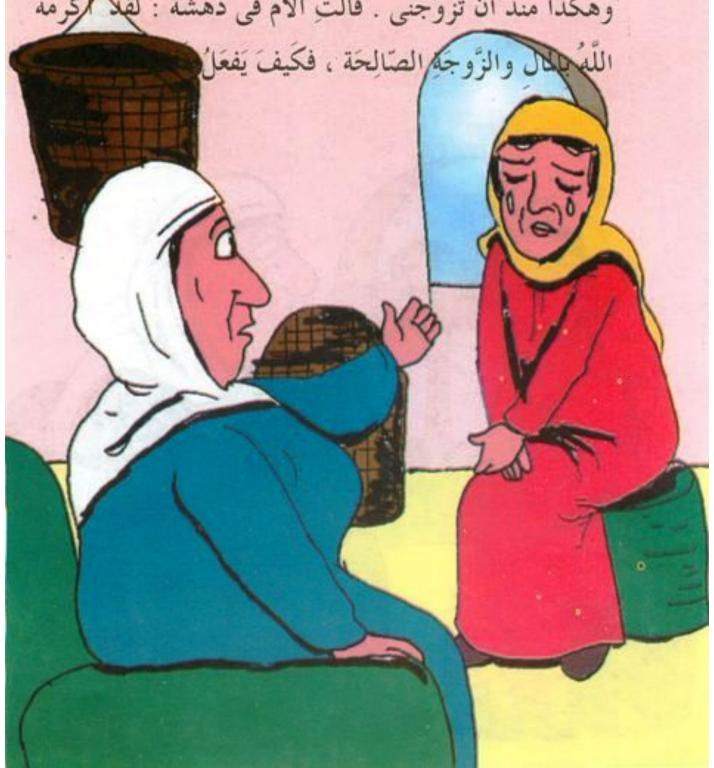

(٤) قالَتِ الزَّوجَة: منذ أيّام اشتهيت أنْ آكل بيضة ، فرفَض ، وأخذ البيض ليبيعَه في السوق. وبالأَمس طلبت أن يُعطِينَى قِطعَة من الجُبْن ، فقال: إنّه يَحتاج إلى المال ، وسيبيع الجُبن لأحد التُجّار ، وهكذا يا أمّى يَحرِصُ دائمًا على ألا يَجعَلَ في البيت طَعاما .



(٥) بعد قليل جاء الزَّوج ، فرأَى أُمَّ زَوجَتِه فرحَّب بِها ، وأخرَجَ من جَيبهِ تـمَرةً وقدَّمَها لَها ، فقالَت لَه : أعْطِها لَزَوْجتِكَ الجائعة ، فقالَ : هي دائمًا جائعة ، وتقضى على كلّ ما في البيت من طَعام ، قالَتِ الزَّوجَة : إنَّكَ لا تتركُ أيَّ طَعام في البيت ، وإلا ما أصبح حالى هَكذا .



(٦) قالَ الزَّوجُ في غَضَب: لقد أكْرَمْتُك ، وأسكَنْتُكِ في دارٍ كَبيرة ، بها من الأغنام والدَّجاجِ ما لا يُعدُّ ولا يُحصَى . دارٍ كَبيرة ، بها من الأغنام والدَّجاجِ ما لا يُعدُّ ولا يُحصَى . فقاطَعتهُ أمُّ زوجَتِهِ قائلَة : إنَّ اللَّهَ سُبحانَه وتَعالَى ، هو الذي أكرَمك بالمال ، وبهذهِ الزَّوجَةِ الصّالِحَة ، وقد سَمِعتُ مَن النّاسِ ، عَن بُخلِك الشّديدِ ما أبْكانى ، فاسْتَغفِر ربَّكَ النّاسِ ، عَن بُخلِك الشّديدِ ما أبْكانى ، فاسْتَغفِر ربَّكَ النّاسِ ، عَن بُخلِك الشّديدِ ما أبْكانى ، فاسْتَغفِر ربَّك



(٧) قالَ الرَّجلُ في غُرور: أنا أيْضًا كَريمٌ معَ النّاسِ ومع أَنْ اللهِ ، فَقَالَتِ الأُمّ: يالكَ من مَعْرورِ أيضا. ألا تَعلَمُ أنَّ الكَريمَ اسْمٌ من أسْماءِ اللهِ الحُسنَى، وصِفَةٌ من صِفاتِه جلَّ شَأنُه . . والكريمُ هو الجَوادُ الكَشيرُ الخيْر، فنحنُ العَربَ نُسمّى الَّشَىءَ النّافِع الذي يَدومُ نَفعُه ويَكُثُر خَيْرُه كَريمًا . . وللذَلك قيل للنّاقَةِ الغَزيرةِ اللّبنِ كَريمة . . والكريمُ يا زَوجَ النّتى هو أَحْكَمُ الحاكمين ، الغَنِي عن العالَمين . . الأكرمُ النّتى هو أَحْكَمُ الحاكمين ، الغَنِي عن العالَمين . . الأكرمُ الذي يُعطى عمر شَاء بغير سُؤال ، وإذا سُئلَ أعْطَى .

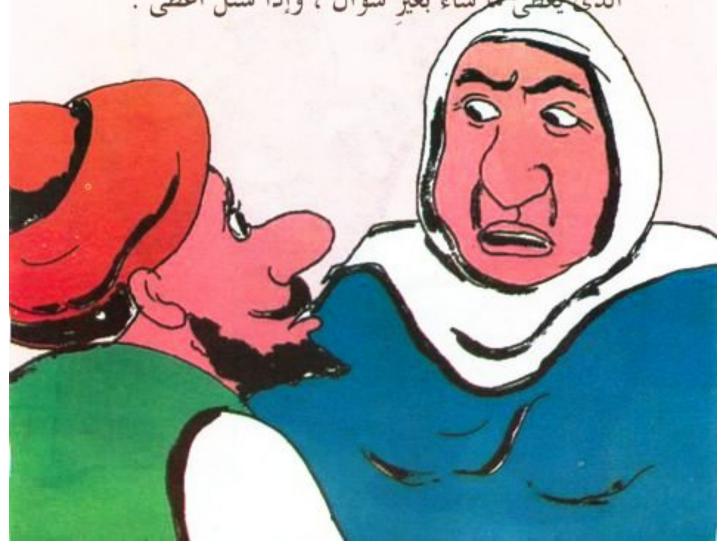

(٨) جلسَ الرَّجُلُ يُنصِتُ مُحملِقًا في أُمِّ زَوجَتِه ، فقالَت : ومن كَرمِ اللَّهِ تَعالَى على عِبادِه ، أنَّه يَبدأُ عِبادَهُ بالنَّعمةِ قبلَ اسْتِحقاقِهم لَها ، ويجودُ بالإحسان ، ويَغفِرُ الذَّنبَ ويَعفو عن المسيء . . ومن كَرمِهِ سُبحانَه . . أنَّ العَبدَ إذا تابَ عن السَّيِّئَة ، مَحاها عَنه وكتب لَه مَكانَها حَسَنة ، ومن عَمِلَ السَّيِّئَة ، مَحاها عَنه وكتب لَه مَكانَها حَسَنة ، ومن عَمِلَ



(٩) نطقَ الرَّجلُ في ضيقٍ وقال : كفّى أجئتِ تُعطيني دَرسا ؟ فقالَت وهي تنهَض من مَجلِسِها : (إنَّ اللَّهَ عنَّ وَجلَّ اللهُ هُ الكَريم ، يُحبُّ مَكارِمَ الأخلاق ، ويُبغِضُ سَفْسافَها ) هَكذا الكَريم ، يُحبُّ مَكارِمَ الأخلاق ، ويُبغِضُ سَفْسافَها ) هَكذا قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم . كَما قال : (السَّخِيُّ قَويبٌ مِنَ اللَّه ، قَريبٌ مِنَ النَّاس ، قَريبٌ مِنَ الجَانَة ، بَعيدٌ قَريبٌ مِنَ اللَّه ، قَريبٌ مِنَ النَّاس ، قَريبٌ مِنَ الجَانَة ، بَعيدٌ





(11) قالَتُ الزَّوجَة : يَجِبُ أَن تَحَمَدَ اللَّه . . باقي الدَّجاجِ أَعطاكَ بَيضَهُ كالعادَة ، ولم تَستَطع واحِدَةٌ فَقَط أَن تَبيض . . . اعطاكَ بَيضَهُ كالعادَة ، ولم تَستَطع واحِدَةٌ فَقَط أَن تَبيض . . ما أهميّة ذلك . . ؟ ربَّما باضت غدا . لكن الزَّوجَ وجَدَ في اليّوم التّالِي ، بَيضَةً ناقِصةً أيضًا ، وواحِدة ناقِصةً في اللّيلةِ التَّالِي ، بَيضةً ناقِصةً أيضًا ، وواحِدة ناقِصةً في اللّيلةِ الثّالِيْة . . والخامِسة . فعضِب جِدًا ، واتّهم زَوجَته اللّيلةِ الثّالِيْة . . والخامِسة . فعضِب جِدًا ، واتّهم زَوجَته



(١٢) ورغم أنَّ زَوجَتُه ، أقْسَمَت بِأنَّ يَدَهَا لَم تَمتَدُّ لأَى بَيْض ، إلا أنه ضَربَها بقَسْوَة ، فأخذَت تبكى طِوالَ اللَّيل . . وفي اليَوم التالى اخْتَبأتِ الزَّوجَةُ عِندَ بَيتِ الدَّجاج ، لتَعرِف مَن الذّي يَسرِقُ البَيْضَةَ كلَّ لَيلة .



(١٣) ولدَهشَتِها فوجئَتْ بأنَّ فَأْرةً كَبيرةً ، هي التي تَفعَلُ ذلك ، وعِندما عرَفَ البَحيلُ بذلك ، اغتاظَ ووضع مَصيدةً في طريقِ الفأرة ، التي ما أن رَأتِ المَصيدة ، حتى ارتدَّت الى جُحِرها حَزينة مَعمومَة ، فلَمّا زارَها زوجُها ووَجدها على هَذهِ الحال ، وعرَفَ السَّبب ، قالَ لها بِحَنان . . لا



(١٤) خافت الفارة وحذّرته من مَعبّة غُروره وتهوره و و الله و الله عبر مُسرِعًا دون أن يُصغِى لنصائحِها ، وكا توقعت الفارة أطبقت المصيدة على زوجها . ومات . . حزنت الفارة على زوجها ، واصرّت على الانتقام من هذا البحيل ، الفارة على زوجها ، وأصرّت على الانتقام من هذا البحيل ، الذي يَضرِبُ زَوجته كلّ لَيلة ، ويَحرِمُها من الأكل ،



(١٥) وضَعت الَفأرةُ دينارًا بجوارِ البَيضة ، ودينارًا أخرَ في مُنتَصفِ الطَّريقِ إلى جُحِرها ، ودينارًا ثالِثًا عند مَدخَل جُحر العَقرَب ، وطَلبت مِنها أَنْ تَعَضَّه . فلمّا جاءَ البَخيلُ ليتَفقَّد البَيض ، وجدَ الدّينار . . وبَدلا من أَن يَكتَفِي بهِ ويَنصرِف ، قال لنَفسِه : فَلاَبْحث قليلاً رُبَّما أَجدُ دينارًا آخر . . فلمّا وَجده فرح ، وقرَر أَنْ يَبحث مَرَّةَ أَخْرى ، فَلمَح الدِّينار الثالِث . فمدَّ يدَه ليَاخُذَه ، فانقضَّتْ عَليه العقربُ ولدَغته .

